الجُنْزُ الثَّالِي اللهُ المُعَالِينِ اللهُ المُعَالِينِ اللهُ المُعَالِقِ اللهُ الل

اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ فَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَاوَلِّهُ مُرَعَنِ قِبْلَتِهِ مُرَالِّتِي كَافُواْ عَلَيْهَأْ قُل يِللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطَالِّتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْ ۗ فَإِن كَانَتُ لَكِِّمِرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُ رَّحِيمٌ ١ قَدْنَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَ نَّكَ قِبْلَةَ تَرْضَلِهَأْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلَّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةُ وَإِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَاٱللَّهُ بِغَافِلِعَمَّايَعُمَلُونَ ﴿ وَلَبِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ بكُلّ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْقِبَلَتَكَ وَمَآ أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبَلَةَ بَعْضٍ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوآءَ هُ مِمِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِرِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ

سيقول الجهال خِفَافُ العقول من اليهود، ومَنْ على شاكلتهم من اليهود، ومَنْ على شاكلتهم من المنافقين: ما صرف المسلمين عن قبلة بيت المقدس التي كانت قبلتهم من قبل؟! قل - أيها النبي - مجيبًا إياهم: لله وحده ملك المشرق والمغرب وغيرهما من الجهات، يوجه من شاء من عباده إلى أي جهة شاء، وهو سبحانه يهدي من يشاء من عباده الى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ولا

ش وكما جعلنا لكم قبلة ارتضيناها لكم؛ جعلناكم أمة خيارًا عدولًا، وسطًا بين الأمم كلها، في العقائد والعبادات والمعاملات؛ لتكونوا يوم القيامة شهداء لرسل الله أنهم بلَّغوا ما أمرهم الله بتبليغه لأممهم، وليكون الرسول محمد ﷺ كذلك شهيدًا عليكم أنه بلغكم ما أرسل به إليكم. وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت تتجه إليها؛ وهي بيت المقدس، إلا لنعسلم - علمَ ظهور يترتب عليه الجزاء - من يرضى بما شرعه الله، ويُذعن له، فيتبع الرسول، ومن يرتد عن دينه، ويتبع هواه، فلا يُذعن لما شرعه الله. ولقد كان أمر تحويل القبلة الأولى عظيمًا إلا على الذين وفقهم الله للإيمان به، وبأن ما يشرعه لعباده إنما يشرعه لحكم بالغة. وما كان الله ليضيع إيمانكم بالله، ومنه صلاتكم التي صلّيتموها قبل تحويل القبلة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فلا يشق عليهم، ولا يضيع ثواب أعمالهم.

🛍 قد رأينا - أيها النبي - تحوُّل

وجهك ونظرك إلى جهة السماء، ترقّبًا وتحريًا لنزول الوحى بشأن القبلة

إلى قبلة ترتضيها وتحبها - وهي بيت الله الحرام - بدل بيت المقدس الآن، فاصرف وجهك إلى جهة بيت الله الحرام بمكة المكرمة، وأينما كنتم - أيها المؤمنون - فتوجهوا إلى جهته عند أداء الصلاة. وإن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ليعلمون أن تحويل القبلة هو الحق المنزل من خالقهم ومدبر أمرهم؛ لثبوته في كتابهم، وليس الله بغافل عما يعمل هؤلاء المعرضون عن الحق، بل هو سبحانه عالم بذلك، وسيجازيهم عليه.

وَاللّٰهِ لَتُن جَتَتَ - أَيها النبيي - الذّين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى مصحوبًا بكل آية وبرهان على أن تحويل القبلة حق؛ ما توجهوا إلى قبلتك عنادًا لما جئت به، وتكبرًا عن اتباع الحق، وما أنت بمتوجه إلى قبلتهم بعد أن صرفك الله عنها، وما بعضهم بمتوجه إلى قبلة بعضهم؛ لأن كلًّا منهم يكفِّر الفريق الآخر، ولئن اتبعت أهواء هؤلاء في شأن القبلة وغيرها من الشرائع والأحكام من بعد ما جاءك من العلم الصحيح الذي لا مرية فيه؛ إنك حينتُذ لمن الظالمين بترك الهدى، واتباع الهوى. وهذا الخطاب للنبي على شناعة متابعتهم، وإلا فإن الله قد عصم نبيه من ذلك، فهو تحذير لأمته من بعده.

﴿ فِي مِن فُوابِدِ ٱلآَيَاتِ

- أَن الْاعْتَر أَضَ على أحكام الله وشرعه والتفافل عن مقاصدها دليل على السّفه وقلّة العقل.
  - فضلُ هذه الأمة وشرفها محيث أثنى عليها الله ووصفها بالوسطية بين سائر الأمم.
  - التحذير من متابعة أهل الكتاب في أهوائهم؛ لأنهم أعرضوا عن الحق بعد معرفته.
- جواز نَسْخ الأحكام الشرعية في الإسلام زمن نزول الوحي، حيث نُسِخَ التوجه إلى بيت المقدس، وصار إلى المسجد الحرام.

الذين أتيناهم الكتاب من علماء اليهود والنصارى؛ يعرفون أمر تحويل القبلة الذي هو من علامات نبوة محمد على عندهم، كما يعرفون أولادهم ويميزونهم من غيرهم، ومع ذلك فإن طائفة منهم ليكتمون الحق الذي جاء به، حسدًا من عند أنفسهم، يفعلون ذلك وهم يعلمون أنه الحق. 🕸 هـذا هـو الحـق مـن ربـك فـلا

تكونن - أيها الرسول - من الشاكِين

ه ولكل أمة من الأمم جهة يتجهون إليها حسية كانت أو معنوية، ومن ذلك اختلاف الأمم في قبلتهم وما شرع الله لهم، فلا يضر تنوع وجهاتهم إن كان بأمـر الله وشرعـه، فتــسابقوا أنتـم - أيها المؤمنون - إلى فعل الخيرات التي أمرتم بفعلها، وسيجمعكم الله من أي مكان كنتم فيه يوم القيامة؛ ليجازيكـم علـى عملكـم، إن الله علـي كل *شيء* قدير ، فـلا يعجـزه جمعكم ولا مجازاتكم.

🛍 مـن أي مـكان خرجـتَ وأينمـا كنت - أيها النبي - أنت وأتباعك، وأردت الصلاة، فاستقبل جهة المسجد الحرام، فإنه الحق المُوحى به إليك من ربك، وما الله بغافل عما تعملون، بل هو مُطلع عليه وسيجازيكم

ش ومن أي مكان خرجت - أيها النبي - وأردت الصلاة، فاستقبل جهة المسجد الحرام، وبأي مكان كنتم -أيها المؤمنون - فاستقبلوا بوجوهكم جهته إذا أردتم الصلاة؛ لئلا يكون للناس حجة يحتجون بها عليكم، إلا الذين ظلموا منهم، فإنهم سيبقون على عنادهم، ويحتجون عليكم بأوهى

الحجج، فلا تخشوهم واخشوا ربكم وحده، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن الله قد شرع استقبال الكعبة من أجل أن يتم نعمته عليكم بتمييزكم عن سائر الأمم، ولأجل هدايتكم إلى أشرف قبلة للناس.

و كما أنعمنا عليكم نعمة أخرى؛ حيث أرسلنا إليكم رسولًا من أنفسِكم، يقرأ عليكم آياتنا، ويطهركم بما يأمركم به من الفضائل والمعروف، وما ينهاكم عنه من الرذائل والمنكر، ويعلمكم القرآن والسُّنَّة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من أمور دينكم ودنياكم.

🧓 فاذكروني بقلوبكم وجوارحكم؛ أذكركم بالثناء عليكم والحفظ لكم، فالجزاء من جنس العمل، واشكروا لي نعمي التي أنعمت بها عليكم، ولا تكفروني بجحودها، واستعمالها فيما حُرِّم عليكم.

و يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة على القيام بطاعتي والتسليم لأمري، إن الله مع الصابرين يوفقهم

• إطالة الحديث في شأن تحويل القبلة؛ لما فيه من الدلالة على نبوة محمد ﷺ.

• ترك الجدال والاشتغال بالطاعات والمسارعة إلى الله أنفع للمؤمن عند ربه يوم القيامة.

● أن الأعمال الصالحة الموصلة إلى الله متنوعة ومتعددة، وينبغي للمؤمن أن يسابق إلى فعلها؛ طلبًا للأجر من الله تعالى.

عظم شأن ذكر الله −جل وعلا− حيث يكون ثوابه ذكر العبد في الملا الأعلى.

الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلۡكِتَبَ يَعۡرِفُونَهُ وَكَمَايَعۡرِفُونَ أَبۡنَآءَهُمۡ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُ مُ لَيَكُتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعُكُمُونَ الْحَقُّ مِنرَّيِّكَ فَلَاتَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَمُولِيهَا فَأَسۡ تَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَاتِۚ أَيۡنَ مَاتَكُونُواْ يَأۡتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَالْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّواْ <u>ۉڿؙۅۿؘڡٛٛڡٞ۫ۄۺؘڟڗۉۥڶؚٵؖۜۘۜۘۮۘۑػؙۄ۠ڹٙٳڶٮۜٵڛۘۼڶؽػؙۄٝڂڿۜٞڎٞ۠ٳؚڵۘۘٲٲڵؚۛڋۑڹ</u>ؘ ظَامُواْمِنْهُمْ فَلاتَخَشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأَتِّمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ۞كَمَآ أَرْسَلْنَافِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتُلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلِتِنَاوَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُوْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكُمَةَ

وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ هَافَاذْكُرُونِيَ أَذَكُرُكُمْ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ۞يَٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّابِرِ وَٱلصَّاكُوةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞

الجُزُّهُ النَّانِي لَمُعَالَّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ مُلْمُ مِنْ أَلَّا مُعْمِنْ مِنْ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ مِلَّالِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ مِنْ مِنْ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَلَّا مِل

إ وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقَتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاثُمُّ بَلَ أَحْيَ آَءُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿ وَلَنَبُلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْحَوْفِ وَٱلْجُوعِ ؙۅؘڹؘق۫ڝؚمِّنَٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلْتَّمَرَتِّ وَبَقِّرَالصَّبِينَ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوۤاْ إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهُ أُوْلَيَإِكَ عَلَيْهِ مُرَصَلُواتُ مِّن رَّبِّهِ مُ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلَيَإِكَ مُ مُرَّالْمُهُ تَدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلصَّهَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآ إِبِرَاللَّهِ ۗ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ آعْتَمَرَفَ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِ مَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِتَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمُ هَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّتُهُ لِلتَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أَوْلَنَبِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّعِنُونَ صَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأَوْلَيْكِ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ

كُفَّارُ أُوْلَنَبِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَنَبِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ

اللهِ عَنْ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنَّهُ مُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ

وَإِلَهُكُمْ إِلَكُ وَحِدٌ لَّآ إِلَهَ إِلَّاهُ وَالرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ١

ولا تقـولوا -أيها المؤمنون في شأن من يُقتلون في الجهاد في سبيل الله: إنهم أموات ماتوا كما يموت غيرهم، بل هم أحياءٌ عند ربهم، ولكن لا تُدركون حياتهم؛ لأنها حياة خاصة لا سبيل لمعرفتها إلا بوحي من الله

وفي ولنمتحننكم بأنواع من المصائب؛ بشيء من الخوف من أعدائكم، وبالجوع لقلة الطعام، وبنقص في الأموال لذهابها أو مشقة الحصول عليها، وبنقص في الأنفس بسبب الأفات التي تهلك الناس، أو بالشهادة في سبيل الله، وبنقص من الثمرات التي تنبتها الأرض، وبشر - أيها النبي الصابرين على تلك المصائب بما يسرهم في الدنيا والآخرة.

و الذين إذا أصابتهم مصيبة من تلك المصائب قالوا برضًا وتسليم: إنا ملك لله يتصرف فينا بما يشاء، وإنا إليه عائدون يوم القيامة، فهو الذي خلقنا وتفضل علينا بمختلف النعم، وإليه مرجعنا ونهاية أمرنا.

وأييه مرجعا وبهيه امراء.

أولئك المتصفون بهذه الصفة لهم ثناء من الله عليهم في ملأ وأولئك هم المهتدون إلى طريق الحق. وأولئك هم المهتدون إلى طريق الحق. وأولئك هم المهتدون إلى طريق الحق والمروة قرب الكعبة من معالم الشريعة الظاهرة، فمن قصد البيت لأداء نسك الحج أو نسك العمرة؛ فلا إثم عليه أن يسعى بينهما. وفي في الإثم هنا طمأنة لمن تَحَرَّج من المسلمين من السعي بينهما اعتقادًا أنه من أمر الجاهلية، وقد بين تعالى أن ذلك من مناسك الحج. ومن فعَل أن ذلك من مناسك الحج. ومن فعَل المستحبات من الطاعات متطوعًا بها المستحبات من الطاعات متطوعًا بها

المستحبات من الطاعات متطوعًا بها مخلصًا؛ فإن الله شاكر له، يقبلها منه، ويجازيه عليها، وهو العليم بمن يفعل الخير، ويستحق الثواب. أن إن الذين يخفون ما أنزلنا من البيّنَات الدالة على صدق النبي وما جاء به، من اليهود والنصارى وغيرهم، من بعد ما أظهرناه للناس في كتبهم؛ أولئك يطردهم من البيّنَات الدالة على صدق النبي وما جاء به، من اليهود والنصارى وغيرهم، من بعد ما أظهرناه للناس في كتبهم؛ أولئك يطردهم الله من رحمته، ويدعو عليهم الملائكة والأنبياء والناس أجمعون بالطرد من رحمته. أن إلا الذين رجعوا إلى الله نادمين على كتمان تلك الآيات الواضحات، وأصلحوا أعمالهم الظاهرة والباطنة، وبيّنوا ما كتموه من الحق والهدى، فأولئك أقبل رجوعهم إلى طاعتي، وأنا التواب على من تاب من العباد، الرحيم بهم. أن إن الذين كفروا وماتوا على الكفر قبل أن يتوبوا منه أولئك عليهم لعنة الله بطردهم من رحمته، وعليهم دعاء الملائكة والناس كلهم بالطرد من رحمة الله والإبعاد منها. أن ملازمين هذه اللعنة، لا يُخفف عنهم العذاب، ولو يومًا واحدًا، ولا يُمهلون يوم القيامة.

ش ومعبودكم الحق - أيها الناس - واحد متفرّد في ذاته وصفاته، لا معبود بحق غيره، وهو الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم بعباده، حيث أنعم عليهم النعم التي لا تحصى.

٠ مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ ،

- الابتلاء سُنَّة الله تعالى في عباده، وقد وعد الصابرين على ذلك بأعظم الجزاء وأكرم المنازل.
  - مشروعية السعي بين الصفا والمروة لمن حج البيت أو اعتمر.
- من أعظم الآثام وأشدها عقوبة كتمان الحق الذي أنزله الله، والتلبيس على الناس، وإضلالهم عن الهدى الذي جاءت به الرسل.

الجُنْوُ الثَّانِي الْمُنْوَالِثَانِي الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالِمُ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَل

إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من عجائب الخلق، وفي تعاقب إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخۡتِلَفِ ٱلَّيۡـلِ وَٱلنَّهَارِ الليل والنهار، وفي السفن التي تجرى فى مياه البحار حاملة ما ينفع الناس وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجَرَى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ من طعام ولباس وتجارة، وغيرها مما يحتاجون إليه، وفيما أنزل الله من مِنَ ٱلسَّـمَآءِ مِنمَّآءِ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا السماء من ماء فأحيا به الأرض بما ينبت فيها من الزرع والكلأ، وفيما نشره فيها من كائنات حية، وفي تحويل مِنكُلِّ دَابَّةٍ وَتَصَرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِٱلْمُسَخِّرِيَيْنَ الرياح من جهة لجهة، وفي السحاب المذلل بين السماء والأرض، إن في كل ذلك لدلائل واضحة على وحدانيته سبحانه لمن يعقلون الحُجج، ويفهمون الأدلة والبراهين.

﴿ فَيْلُ وَمِع تلك الآيات الواضحة فإن من الناس من يتخذ من دون الله آلهة يجعلونهم نظراء لله تعالى، يحبونهم كما يحبون الله، والذين آمنوا أشد حبًّا للّه من هؤلاء لمعبوداتهم؛ لأنهم لا يشـركون مـع الله أحـــدًا، ويحــبونه في السراء والضراء، وأما أولئك فإنهم يحبون آلهتهم في حال السراء، أما في الضراء فلا يدعون إلا الله. ولو يرى الظالمون بشركهم وارتكاب السيئات حالَهــم في الآخــرة حيــن يشــاهدون العذاب؛ لعلموا أنّ المتفرد بالقوة جميعًا هو الله، وأنه شديد العذاب لمن عصاه، لو يرون ذلك لما أشركوا معه أحدًا.

﴿ وَذَلِكَ حِينَ يَسْبِرِ أَ الرَّوْسِاءِ المتبوعون من الضعفاء الذين اتبعوهم؛ لما يشاهدونه من أهوال يوم القيامة وشدائده، وقد تقطعت بهم كل أسباب النجاة ووسائلها.

🦏 وقال الضعفاء والأتباع: ليت لنا ً رجعة إلى الدنيا فنتبرأ من رؤسائنا 

العذاب الشديد في الآخرة يريُّهم عاقبة متابعتهم لرؤسائهم على الباطل نَدَامات وأحزانًا، وليسوا بخارجين أبدًا من النار. 🕲 يا أيها الناس كلوا مما في الأرض من حيوان ونبات وأشجار، مما كان كسبه حلالًا وكان طيبًا في نفسه غير خبيث، ولا تتبعوا مسالك الشيطان التي يستدرجكم بها، إنه لكم عدو واضح العداوة، ولا يجوز لعاقل أن يتبع عدوه الذي يحرص على إيذائه وضلاله! 🤯 فهو إنما يأمركم بما يسوء من الآثام وما يعظم من الذنوب، وبأن تقولوا على الله في العقائد والشرائع بغير علم جاءكم عن الله

مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ ،

- المؤمنون بالله حقًّا هم أعظم الخلق محبة لله؛ لأنهم يطيعونه على كل حال في السراء والضراء، ولا يشركون معه أحدًا.
  - في يوم القيامة تنقطع كل الروابط، ويُبْرَأ كل خليل من خليله، ولا يبقى إلا ما كان خالصًا لله تعالى.
    - التحذير من كيد الشيطان لتنوع أساليبه وخفائها وقربها من مشتهيات النفس.

ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَاَيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلتَّاسِ ۚ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنَـدَادَايُحِبُّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ وَٱلْذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّحُبَّالِللَّهِ وَلَوْيَكِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَكَرُونَ ٱلْعَذَابَأَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعَذَابِ ا إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ۞وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَأَنَّ لَنَاكَرَّةَ فَنَتَبَرَّأَمِنْهُمْ كَمَاتَبَرَّءُ وأُمِنَّا كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُ مُحَسَرَتٍ عَلَيْهِم وَكَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُكُلُواْمِمَّافِي ٱلْأَرْضِحَلَلَاطَيِّبَاوَلَاتَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطِنَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ﴿ إِنَّهُ مُرْكُم إِ إِللَّهُ وَءِ وَٱلْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ 🕽 الجُنْزُهُ الثَّانِي مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ اللهُ اللهُ

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ إِتَّ مِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلَ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْ نَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُولُوْكَانَ ءَابَآؤُهُ مَلَايَعْقِلُونَ شَيْءَاوَلَا يَهۡ تَدُونَ ۞وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْكَمَثَلَ ٱلَّذِي يَنۡعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ ابْكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ هُيَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْكُلُواْمِنطَيِّبَتِ مَارَزَقَنَكُمْ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِ -لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِتَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱڵٛٛٛٚڮؚؾؘڹؚۅؘؽۺ۫ٙؾؘڒؙۅٮؘؠؚ؋ۦؿؘڡۘنؘٵقَلِيلًا أُوْلَيٓإِكَ مَايَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِ مُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيكُمْ الْوُلْمَا أُوْلَمَ إِنَّ الَّذِينَ ٱشۡ تَرَوُٰٳٱلضَّ لَالَةَ بِٱلۡهُ دَىٰ وَٱلۡعَـٰذَابَ بِٱلۡمَغۡفِرَةَ فَكَا أَصْبَرَهُ مُعَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابِ بِٱلْحَقَّ

وإذا قيل له ولاء الكفار: اتبعوا ما أنزل الله من الهدى والنور، قالوا معاندين: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من المعتقدات والتقاليد، أيتبعون آباءهم ولو كانوا لا يعقلون شيئًا من الهدى والنور، ولا يهتدون إلى الحق الذي يُرْضَى الله عنه؟!

أن ومثل الذين كفروا في اتباعهم لأبائهم كالراعي الذي يصيح مناديًا على بهائمه، فتسمع صوته، ولا تفهم قوله، فهم صُمُّ عن سماع الحق سماعًا ينتفعون به، بُكمُ قد خرست السنتهم عن النطق بالحق، عُميً عن إبصاره، ولهذا لا يعقلون الهدى الذي تدعوهم

أيي. . يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، كلوا من الطيبات التي رزقكم الله وأباحها لكم، واشكروا لله ظاهرًا وباطنًا ما تفضل به عليكم من النعم، ومن شُكره تعالى أن تعملوا بطاعته، وأن تجتنبوا معصيته، إن كنتم حقًا تعبدونه وحده، ولا تشركون به شيئًا.

سيد.

إنما حرم الله عليكم من الأطعمة ما مات بغير ذكاة شرعية، والدم المسفوح السائل، ولحم الخنزير، وما ذُكر عليه غيرُ اسم الله عند تذكيته، فإذا اضطًر الإنسان إلى أكّل شيء وهو غير ظالم بالأكل منها دون حاجة، ولا متجاوز لحد الضرورة؛ فلا إثم عليه ولا عقوبة، إنّ الله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم، ومن رحمته أنه تجاوز عن أكّل هذه المحرمات عند الاضطرار.

أنزل الله أنزل الله من الكتب وما فيها من الكتب وما فيها من دلالة على الحق ونبوة محمد على، كما يفعل اليهود

والنصارى، ويشترون بكتمانهم لها عِوْضًا قليلًا كرئاسة أو جاه أو مال؛ أولئك ما يأكلون في بطونهم حقيقة إلا ما يكون سببًا لتعذيبهم بالنار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة بما يحبون، بل بما يسوؤهم، ولا يُطهرهم ولا يُثّنى عليهم، ولهم عذاب أليم.

الله المتصفون بكتمان العلم الذي يحتّاج إليه الناس هم الذين استبدلوا الضلالة بالهدى لمّا كتموا العلم الحق، واستبدلوا عذاب الله بمغفرته، فما أصبرهم على فعل ما يسبب لهم دخول النار، كأنهم لا يبالون بما فيها من عذاب لصبرهم عليها.

الله المجزاء على كتمان العلم والهدى بسبب أن الله نزّل الكُتب الإلهية بالحقّ، وهذا يقتضي أن تُبيّن ولا تُكَتَم. وإن الذين اختلفوا في الكتب الإلهية فآمنوا ببعضها وكتموا بعضها لفي مفارقة ومنازعة بعيدة للحق.

الله مِن فَوَابِدِ اللهُ اتِ

• أكثر ضُلال الخلق بسبب تعطيل العقل، ومتابعة من سبقهم في ضلالهم، وتقليدهم بغير وعي.

وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَكَفُواْ فِي ٱلۡكِتَبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدِ ۞

- عدم انتفاع المرء بما وهبه الله من نعمة العقل والسمع والبصر، يجعله مثل من فقد هذه النعم.
- من أشد الناس عقوبة يوم القيامة من يكتم العلم الذي أنزله الله، والهدى الذي جاءت به رسله تعالى.
- من نعمة الله تعالى على عباده المؤمنين أن جعل المحرمات قليلة محدودة، وأما المباحات فكثيرة غير محدودة.

الجُنْزَةُ النَّانِي كَنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْ

\* لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْكِكَةِ وَٱلْكِتَبِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِذَوِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكَيَ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّابِيلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَلَهَ دُواْ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسُّ أَوْلَيَإِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُّالْمُتَّقُونِ ۞يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتَلَى ٓ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبُدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْيَ بِٱلْأُنْثَىٰۚ فَمَنْعُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلَدَآهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانَ ذَلِكَ تَخَفِيفُ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وعَذَابٌ أَلِيهُ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوَةٌ يَآأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَ الْحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعۡرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَىٱلْمُتَّقِينَ۞فَمَنْ بَدَّلَهُ وبَعۡدَ مَاسَمِعَهُ و فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ ﴿

VO TO VO

( الله الخير المَرضى عند الله مجرد الاتجاه إلى جهة المشرق أو المغرب والاختلاف في ذلك، ولكنّ الخير كلِّ الخير فيمن أمن بالله إلهًا واحدًا، وأمن بيوم القيامة، وبجميع الملائكة، وبجميع الكتب المنزلة، وبجميع الأنبياء دون تفريـق، وأنفـق المال مع حبه والحرص عليه على ذوى قرابته، ومن فقد أباه دون سن البلوغ، وذوى الحاجة، والغريب الذي انقطع في السفر عن أهله ووطنه، والذين تعرض لهم حاجةً توجب سؤال الناس، وصرف المال في تحرير الرقاب من الرِّقُ والأسر، وأقام الصلاة بالإتيان بها تامة على ما أمر الله، ودفع الـزكاة الواجبـة، والذيـن يُوفـون بعهدهم إذا عاهدوا، والذين يصبرون على الفقر والشدة، وعلى المرض، وفي وقت شدة القتال فلا يَضرُّون، أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الذين صدقوا الله في إيمانهم وأعمالهم، وأولئك هم المتقون الذين امتثلوا ما أمرهم الله به، واجتنبوا ما نهاهم الله

سالله واتبعوا بها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، فُرِضَ عليكم في شأن الذين يقتلون غيرهم عمدًا وعدوانًا، معاقبة القاتل بمثل جنايته، فالحر يُقتل بالحر، والعبد يُقتل بالعبد، والأنثى موته أو عفا ولي المقتول مقابل الدية وهي مقدار من المال يدفعه القاتل مقابل العفو عنه - فعلى من عفا اتباع القاتل في طلب الدية بالمعروف لا بالمنّ والأذى، وعلى القاتل أداء الدية بإحسان، من غير مماطلة وتسويف، وذلك العفو وأخذ الدية تخفيف من

ربكم عليكم، ورحمة بهذه الأمة، فمن اعتدى على القاتل بعد العفو وقبول الدية؛ فله عذاب أليم من الله تعالى. ﴿ وَلَكُم فِيما شرعه الله من القصاص حياة لكم؛ بحقن دمائكم، ودفع الاعتداء بينكم، يدرك ذلك أهل العقول الذين يتقون الله

تعالى بالانقياد لشرعه والعمل بأمره. ﴿ فَرِضَ عليكم إذا حضر أحدَكم علاماتُ الموت وأسبابُه، إن ترك مالًا كثيرًا أن يوصي للوالدين ولذوي القرابة بما حَدَّه الشرع وهو ألا يزيد عن ثلث المال، وفِغَلُ هذا حقٌّ مؤكد على المتقين لله تعالى. وقد كان هذا الحكم قبل نزول آيات المواريث، ظما نزلت آيات المواريث بيَّنت مَن يرث الميت ومقدار ما يرث.

ورويت بير حسل يركب والموسية بزيادة أو نقص أو منع بعد علمه بالوصية؛ فإنما يكون إثم ذلك التبديل على المغيّرين لا على الموصي، إن الله سميع لأقوال عبيده، عليم بأفعالهم، لا يفوته شيء من أحوالهم.

، مِنفَوَابِدِٱلْآيَاتِ

● البِرُّ الذِّي يحبه الله يكون بتحقيق الإيمان والعمل الصالح، وأما التمسك بالمظاهر فقط فلا يكفي عنده تعالى.

● منِ أعظمٍ ما يحفظ الأنفس، ويمنع من التعدي والظلم؛ تطبيق مبدأ القصاص الذي شرعه الله في النفس وما دونها.

عِظَمُ شأن الوصية، ولا سيما لمن كان عنده شيء يُوصي به، وإثمُ من غيّر في وصية الميت وبدَّل ما فيها.

الجُنْزُهُ الثَّانِي مِنْ الْمُؤْمِدُ فَيْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤَمِّدُ الْمُؤَمِّدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤمِدُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولِ لِلللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولِيلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولِ لِللَّالِيلُولِ لِلَّا مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّالِيلُول

إِ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُ مْ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَاكُيِّبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ أَيَّامًا مَّعُدُودَ 'تِّ فَمَنَكَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَّةٌ ثُمِّنَ أَيَّامٍ أُخَرُّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَّ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرُ لَّهُ أُوا لَن تَصُومُواْ خَيْرُكَّ كُمْ إِن كُنتُمْ تَعُ لَمُونَ اللُّهُ مُرَدَمَ اللَّهِ مَا اللَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِلنَّاسِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ا وَبِيّنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهَرَفَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنكَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامِ أَخَرِّيْرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ هُوَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّي قَرِيكٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلَيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ 🕲

و فمن علم من صاحب الوصية مي في في الحق الوصية مي الحق الوصية؛ فأصلح ما أفسد الموصي بنصحه، وأصلح بين المختلفين على الوصية، فلا إثم عليه، بل هو مأجور على إصلاحه، إن الله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم.

أيها الذين آمنوا بالله والبعوا رسوله فُرضَ عليكم الصيام من ربكم كما فُرضَ على الأمم من قبلكم؛ لعلكم تتقون الله بأن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بالأعمال الصيام.

🥮 الصيام المفروض عليكم أن تصوموا أيامًا قليلة من السَّنَة، فمن کان منکم مریضًا مرضًا پشق معه الصوم، أو مسافرًا؛ فله أن يفطر، ثم علـــيه أن يقضى بقدر ما أفــطر من الأيام. وعلى الذين يستطيعون الصيام فدية إذا أفطروا، وهي إطعام مسكين عن كل يوم يفطرون فيه، فمن زاد على إطعام مسكين واحد، أو أطعم مع الصيام فهو خير له. وصومكم خير لكم من الإفطار وإعطاء الفدية، إن كنتم تعلمون ما في الصوم من الفضل. وكان هذا الحكم أول ما شرع الله الصيام، فكان من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم، ثم أوجب الله الصيام بعد ذلك، وفرضه على كل بالغ قادر.

شهر رمضان الذي بدأ فيه نزول القرآن على النبي في ليلة القدر، أنزله الله هداية للناس، فيه الدلائل الواضحات من الهدى، والفرقان بين الحق والباطل، فمن حضر شهر رمضان وهو مقيم صحيح فليصمه وجوبًا، ومن كان مريضًا يشق عليه

الصوم أو مسافرًا؛ فله أن يفطر، وإذا أفطر فالواجب عليه أن يقضي تلك الأيام التي أفطرها، يريد الله بما شرع لكم أن يسلك بكم الصوم أو مسافرًا؛ فله أن يفطر، وإذا أفطر فالواجب عليه أن يقضي تلك الأيام التي أفطرها، يريد الله بما شرع لكم أن يسلك بكم سبيل اليسر لا العسر، ولتكملوا عدة صوم الشهر كله، ولتكبروا الله بعد ختام شهر رمضان ويوم العيد على أن وفقكم لصومه، وأعانكم على إكماله، ولعلكم تشكرون الله على هدايتكم لهذا الدين الذي ارتضاه لكم.

الله وإذا سألك - أيها النبي - عبادي عن قربي وإجابتي لدعاتهم؛ فإني قريب منهم، عالم بأحوالهم، سامع لدعائهم، فلا يحتاجون إلى وسطاء، ولا إلى رفع أصواتهم، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني مخلصًا في دعائه، فلينقادوا لي ولأوامري، وليثبتوا على المنهم؛ فإن ذلك أنفع وسيلة لإجابتي، لعلهم يسلكون بذلك سبيل الرشد في شؤونهم الدينية والدنيوية.

عن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ

- فَضَّلَ اللَّه شهر رمضان بجعله شهر الصوم وبإنزال القرآن فيه، فهو شهر القرآن؛ ولهذا كان النبي ﷺ يتدارس القرآن مع جبريل في رمضان، ويجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره.
  - شريعة الإسلام قامت في أصولها وفروعها على التيسير ورفع الحرج، فما جعل الله علينا في الدين من حرج.
    - قَرْب الله تعالى من عباده، وإحاطته بهم، وعلمه التام بأحوالهم؛ ولهذا فهو يسمع دعاءهم ويجيب سؤالهم.

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ هُوَقَاتِلُواْ فِسَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ

يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَاتَعُتَدُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعۡتَدِينَ ۞

🚵 قد كان في أول الأمر يحرم على الرجل إذا نام في ليلة الصيام ثم أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمْ هُنَّ استيقظ قبل الفجر أن يأكل أو يقرب أهله، فنسخ الله ذلك، وأباح الله لكم لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ -أيها المؤمنون- في ليالي الصيام جماع نسائكم، فهن ستر وإعفاف لكم، تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَٱلْثَنَ وأنتم ستر وإعضاف لهن، لا يستغني بعضكـم عـن بعض، عَلـمَ اللّه أنكـم كنتم تخونون أنفسكم بفعل ما نهاكم بَسْيِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ عنه، فرحمكم وتاب عليكم، وخفف عنكم، فالآن جامعوهن، واطلبوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُو ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ مـا قـدّر الله لكـم مـن الذريـة، وكلـوا واشربوا في الليل كله، حتى يتبين لكم ٱلْفَجُرِّ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلْيَّ لِأَوَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنْهُمْ طلوع الفجر الصادق ببياض الفجر وانفصاله عن سواد الليل، ثم أكملوا الصيام بالإمساك عن المفطرات عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ ۗ الْذَلِكَ من طلوع الفجر حتى تغيب الشمس، ولا تجامعوا النساء وأنتم معتكفون يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَلِتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ فى المساجد؛ لأن ذلك يبطله. تلك الأحكام المذكورة هي حدود الله بين أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدَلُواْ بِهَاۤ إِلَى ٱلْحُكَامِ الحلال والحرام فلا تقربوها أبدًا؛ فإن من اقترب من حدود الله يوشك أن لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعَلَمُونَ يقع في الحرام، وبمثل هذا البيان الواضح الجلى لتلك الأحكام يبين الله أياته للناس لعلهم يتقونه بفعل ما أمر ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ وترك ما نهى. وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُولْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِيَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَى ﴿ وَأَنُّوا ٱلْبُيُوتَ مِنَ أَبُوابِهَا ۚ وَٱتَّ قُوا ٱللَّهَ

🦓 ولا يأخــذ بعضكــم مـــال بعضكــم بوجه غير مشروع، كالسرقة والغَصَب والغش، ولا تخاصموا بها إلى الحكام لتأخذوا طائفة من أموال الناس متلبّسين بالمعصية، وأنتم تعلمون أن الله حرم ذلك، فالإقدام على الذنب مع العلم بتحريمه أشد قُبُحًا وأعظم عقوبة.

شِيًّا يسالونك - أيها الرسول -

عن تكوين الأهلة وتغيـر أحوالهـا، قل مجيبًا إياهــم عن حـكمة ذلّك: إنــها 📞 📞 😘 🚾 😽 🚾 😘 😘 😘 😘 💮 مجيبًا إياهــم

مواقيت للناس، يعرفون بها أوقات عباداتهم؛ كأشهر الحج، وشهر الصيام، وتَمَام الحَوْل في الزكاة، ويعرفون أوقاتهم في المعاملات؛ كتحديد آجال الديات والديون. وليس البر والخير أن تأتوا البيوت من ظهورها حال إحرامكم بالحج أو العمرة -كما كنتم تزعمون في الجاهلية- ولكن البر حقيقةً برُّ من اتقى الله في الظاهر والباطن، ومجيئكم للبيوت من أبوابها أيسر لكم وأبعد عن المشقة؛ لأن الله لم يكلفكم بما فيه عسر ومشقة عليكم، واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بالعمل الصالح، لعلكم تفلحون بنيل ما ترغبون فيه، والنجاة مما ترهبون منه.

🐠 وقاتلوا – ابتغاء رفع كلمة الله – الذين يُقاتلونكم من الكفار ليصدوكم عن دين الله، ولا تتجاوزوا حدود الله بقتل الصبيان والنساء والشيوخ، أو بالتمثيل بالقتلى ونحو ذلك، إنَّ الله لا يحب المتجاوزين لحدوده فيما شرع وحكم.

- مشروعية الاعتكاف، وهو لزوم المسجد للعبادة؛ ولهذا يُنهى عن كل ما يعارض مقصود الاعتكاف، ومنه مباشرة المرأة.
  - النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، وتحريم كل الوسائل والأساليب التي تقود لذلك، ومنها الرشوة.
    - تحريم الاعتداء والنهى عنه؛ لأن هذا الدين قائم على العدل والإحسان.

وَالْقَتْلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا تُقَاِّتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ وِيَةً فِإِن قَتَلُوكُمْ فَأَقَتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَافِرِينَ ﴿ فَإِنِ ٱنتَهَوَاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْفَلَاعُدُوانَ إِلَّاعَلَى ٱلظَّالِمِينَ ۞ٱلشَّهْرُٱلْخَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصُ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ ا عَلَيْهِ بِمِثْلِمَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ۞وَأَنفِقُواْفِسَبِيلٱللَّهِ وَلَاتُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰٓ لَتَّهُلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُو فَمَا ٱسْتَيْسَرِمِنَ ٱلْهَدْيِّ وَلَاتَحْلِقُواْرُءُ وسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغُ ٱلْهَدَىُ هَجِلَّهُ وَهَنَكَانَ مِنكُومَ يِضًا أَوْبِهِ ٓ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ - فَفِدْ يَةُ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدْيَ فَمَن لَّرْيَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَّاثَةِ أَيَّامِ فِٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهُ لُهُ وحَاضِري ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

وأخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم منه، وهو مكة، والفتنة الحاصلة بصَدِّ المؤمن عن دينه ورجوعه إلى الكفر أعظم من القتل. ولا تبدؤوهم بقتال عند المسجد الحرام تعظيمًا له حتى يبدؤوكم بالقتال فيه، فإن بدؤوا بالقتال في المسجد الحرام فاقتلوهم، ومثل هذا الجزاء - وهو قتلهم إذا اعتدوا في المسجد الحرام- يكون جزاء الكافرين. ش فإن انتهوا عن فتالكم وكفرهم فانتهوا عنهم، إن الله غضور لمن تاب ضلا يؤاخذهم بذنوبهم السابقة، رحيم بهم لا يعاجلهم بالعقوبة. 🕬 وقاتلوا الكفار حتى لا يكون منهم شرك ولا صَـدُّ للناس عن سبيل الله ولا كفر، ويكون الدين الظاهر دين الله، فإن انتهوا عن كفرهم وصدهم عن سبيل الله فاتركوا فتالهم، فإنه لا عدوان إلا على الظالمين بالكفر والصد عن سبيل الله. ﴿ الشهر الحرام الـذي مكَّنُكم الله فيه من دخول الحرم وأداء العمرة سنة سَبع، هو عِوض عن الشهر الحرام الذي صدكم فيه المشركون عن الحرم سنةَ ستُّ، والحُرمات -كحرمة البلد الحرام والشهر الحرام والإحرام- يجرى فيها القصاص من المعتدين، فمن اعتدى عليكم فيها فعاملوه بمثل فعله، ولا تتجاوزوا حد المماثلة، إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده، وخافوا الله في تجاوز ما أذن لكم فيه، واعلموا أن الله مع المتقين له بالتوفيق والتأييد. ﴿ فَنَّ وأَنفقوا المال في طاعة الله من الجهاد وغيره، ولا تلقوا بأنفسكم إلى الهلاك، بأن تتركوا

واقتلوهم حيث لقيتموهم،

بأنفسكم فيما يكون سببًا لهلاككم، وأحسنوا في عباداتكم ومعاملاتكم وأخلاقكم، إن الله يحب المحسنين في كل شؤونهم، فيعظم النفسكم فيما يكون سببًا لهلاككم، وأحسنوا في عباداتكم ومعاملاتكم وأخلاقكم، إن الله يحب المحسنين في كل شؤونهم، فيعظم لهم الثواب، ويوفقهم للرشاد. و وأدوا الحج والعمرة تأمين، مبتغين وجه الله تعالى، فإذا مُنعَتُم من إتمامهما بمرض أو بعدوً أو نحو ذلك؛ فعليكم ذبح ما تيسر من الهدي – من الإبل أو البقر أو الغنم – لتتحلّلوا من إحرامكم. ولا تحلقوا رؤوسكم أو تقصروها حتى يبلغ الهدي الموضع الذي يحلُّ فيه ذبحه، فإن كان ممنوعًا من الحرم فليذبح حيث مُنع، وإن كان غير ممنوع من الحرم فليذبح في الحرم يوم النحر وما بعده من أيام التشريق. فمن كان منكم مريضًا، أو به أذى من شعر رأسه؛ كقمل ونحوه، فَحَلق رأسه بسبب ذلك، فلا حرج عليه، وعليه أن يفدي عن ذلك؛ إما بصيام ثلاثة أيام، أو بإطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو بذبح شاة توزع على فقراء الحرم، فإذا كنتم غير خائفين فمن استمتع منكم بأداء العمرة في أشهر الحج، وتمتع بما حرُمَ عليه من محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج من عامه؛ فليذبح ما تيسر له من شاة أو يشترك سبعة في ذبح بعير أو بقرة، فإذا لم يقدر على الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام من أيام المناسك بدلًا منه، وعليه صيام سبعة أيام بعد رجوعه إلى أهله، ليكون مجموع الأيام عشرة كاملة، ذلك التمتع مع وجوب الهدي أو الصيام للعاجز عن الهدي هو لغير أهل الحرم ومن يقيم قريبًا من الحرم، واتقوا الله باتباع ما شرع، وتعظيم حدوده، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره.

﴿ مِن فَوَادِذًا لُكِيَاتِ: • مقصود الجهاد وغايته جُعل الحكم لله تعالى وإزالة ما يمنع الناس من سماع الحق والدخول فيه. • ترك الجهاد والقعود عنه من أسباب هلاك الأمة؛ لأنه يؤدي إلى ضعفها وطمع العدو فيها. • وجوب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما، وجواز التحلل منهما بذبح هدى لمن مُنع عن الحرم.

الجُدْزَةُ النَّانِي مِنْ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن

ءَابَآءَكُمْ أَوْأَشَدَّذِكَرَآفَوَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَـفُولُ

رَبَّنَاءَ ابِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ وفِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ

۞وَمِنْهُم مَّن يَـقُولُ رَبَّنآءَ اتِنَافِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً

وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلتَّارِهُ أَوْلَيَإِكَ

لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّاكَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

تبدأ بشهر شوال، وتنتهى بعشر ذي ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُمَّعُ لُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِرَ ۖ ٱلْحَجَّ فَلَا الحجة، فمن أوجب على نفسه الحج في هذه الأشهر وأحرم به؛ حَرُمَ رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِ ٱلْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْمِنُ عليه الجماع ومقدماته، ويتأكد في حقه خُرُمة الخروج عن طاعة الله خَيْرِيعَلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِتَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُوكَيُّ بارتكاب المعاصى؛ لعظم الزمان والمكان، ويحرم عليه الجدال المؤدي إلى الغضب والخصومة، وما تفعلوا وَٱتَّقُونِ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ من خير يعلمه الله فيجازيكم به. واستعينوا على أداء الحج بأخذ ما أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِّن رَّبِّكُمّْ فَإِذَآ أَفَضَتُ مِمِّنُ تحتاجون إليه من طعام وشراب، واعلموا أن خير ما تستعينون به في كل عَرَفَاتٍ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِٱلۡحَرَامِّ شؤونكم هو تقوى الله تعالى، فخافوني بامتثال أوامري واجتناب نواهي يا ذوي العقول السليمة. وَٱذۡكُرُوهُ كَمَاهَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُممِّن قَبَلِهِۦ ﴿ لِيسِ عليكِم إثم أن تطلبوا الرزق الحلال بالتجارة وغيرها لَمِنَ ٱلصَّالِينَ هَاثُمَّ أَفِيضُواْمِنَ حَيْثُ أَفَاضَ في أثناء الحج، فإذا دفعتم من عرفات بعد وقوفكم فيها يوم التاسع، ٱلنَّاسُ وَٱسۡ تَغۡفِرُ وِا ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَـٰفُورٌ رَّحِيمُ شَ متوجهين إلى مزدلفة ليلة العاشر من ذى الحجــة؛ فاذكـروا الله بالتسـبيح فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ والتهليل والدعاء عند المشعر الحرام

سريعاه. ادفع وا من عرفات كما كان يصنع الناس المقتدون بإبراهيم يصنع الناس المقتدون بإبراهيم من ألا كما كان يصنع من لا يقف بها من أهل الجاهلية، واطلبوا المغفرة من الله على تقصيركم في أداء ما شرع، إن الله غفور لمن تاب من عباده، رحيم

بمزدلفة، واذكروا الله لهدايته لكم إلى معالم دينه، ومناسك حج بيته، فقد

كنتم من قبل ذلك من الغافلين عن

(الله وقت الحج أشهر معلومات،

فَ فَإِذَا أَنْهِيتُم أَعمال الحج، وفرغتم منها فاذكروا الله، وأكثروا من الثناء عليه، كَفَخْركم بآبائكم وثنائكم

الشاء عليه، كفَخْرِكم بآبائكم وثنائكم وثنائكم على الشاء عليه الله على المسلم المسلم الكافر المسرك الذي عليهم، أو أشد ذكرًا لله من ذكر آبائكم؛ لأن كل نعمة تتنعمون بها هي منه ، والناس مختلفون، فمنهم الكافر المسرك الذي لا يؤمن إلا بهذه الحياة الدنيا، فلا يسأل ربه إلا نعيمها وزينتها من الصحة والمال والولد، وليس لهم نصيب مما أعد الله لعباده المؤمنين في الآخرة، لرغبتهم في الدنيا وإعراضهم عن الآخرة.

 وفريق من الناس مؤمن بالله يؤمن بالآخرة، فيسأل ربه نعيم الدنيا والعمل الصالح فيها، كما يسأله الفوز بالجنة والسلامة من عذاب النار.

## مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ:

- يجب على المؤمن التزود في سفر الدنيا وسفر الآخرة، ولذلك ذكر الله أن خير الزاد هو التقوى.
  - مشروعية الإكثار من ذكر الله تعالى عند إتمام نسك الحج.
- اختلاف مقاصد الناس؛ فمنهم من جعل همّـٰه الدنيا، فلا يسأل ربه غيرها، ومنهم من يسأله خير الدنيا والآخرة، وهذا هو الموقّق.

الجُنْزُ الثَّانِي كَلِي الْمُنْزُ الثَّانِي كَلِي الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤَمِّدُ المُقَرَةِ الْمُؤْمِدِ المُؤْمِدُ المُؤَمِّدُ المُقَرَةِ الْمُؤْمِدُ المُؤْمِدُ المُؤمِّدُ المُؤمِ

اللَّهِ اللَّهُ عَنْ عَالَهُ فِي أَيَّامِرِمَّعُ دُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يُوْمَيْنِ فَكَرَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَفَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ وفِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِ قَلْبِهِ ٥ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلَّخِصَامِرِ ۞ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِ ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُمْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسَلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ۞وَإِذَاقِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِنَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ وجَهَنَّرُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ بِٱلْعِبَادِ۞يَـٓأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِكَ آفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينُ ۞ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوۤ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ هَ لَيَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُ مُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْغَمَامِ

المواشي، والله لا يحب الفساد في الأرض، ولا يحب أهله. وإذا قيل لذلك المفسد - على سبيل النصح -: اتق الله بتعظيم حدوده واجتناب نواهيه، منعته الأنقة والكِبْر عن الرجوع إلى الحق، وتمادى في الإثم، فجزاؤه الذي يكفيه دخول

واذكروا الله بالتكبيــر والتهليــل
 فــى أيــام قلائــل؛ هــى: الحــادى عشــر

والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، فمن تعجَّل وخرج من منى

بعد الرمي في اليوم الثاني عشر فله ذلك، ولا إثم عليه؛ لأن الله خفف عنه،

ومن تأخر إلى الثالث عشر حتى يرمي فلـه ذلـك، ولا حـرج عليـه، وقـد جـاء بالأكمل، واتبع فعل النبي ﷺ، كل ذلك

لمن اتقى الله في حجه فجاء به كما أمر الله، واتقوا الله بامتثال أوامره

واجتناب نواهيه، وأيقنوا أنكم إليه وحده ترجعون وتصيرون، فيجازيكم

ومن الناس منافق يعجبك - أيها النبي - كـلامه فـى هـنه الدنيا،

فتراه حسن المنطق، حتى لتظن صدقه ونصحه، وإنما قَصَده

حفـظُ نفسه وماله، ويُشــهِد الله - وهـو كاذب - على ما في قلبه من

إيمان وخير، وهو شديد الخصومة

﴿ وَإِذَا أَدِبِرِ عَنِكَ وَفَارِقَكَ سِعَى مجتهدًا في الأرض من أجل أن يُفسد بالمعاصى، ويُثَلِف الـزرع، ويقتـل

على أعمالكم.

والعداوة للمسلمين.

في الإثم، فجزاؤه الذي يكفيه دخول جهنم، ولبئس المستقر والمقام لأهلها.

ومن الناس مؤمن يبيع نفسه، فيبذلها طاعة لربه، وجهادًا في سبيله وطلبًا لمرضاته، والله واسع الرحمة

بعباده، رؤوف بهم.

ش يا أيها الذين أمنوا بالله واتبعوا رسوله ادخلوا في الإسلام جميعه، ولا تتركوا منه شيئًا، كما يفعل أهل الكتاب من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه، ولا تتبعوا مسالك الشيطان؛ لأنه لكم عدو واضح العداوة مُظّهرُها.

بيدس المسبب والمسر بيد المستورين المستورين و المستورين المستورين المستورين المستورين الله عزيز في قدرته وقهره، حكيم في المستورين الله عزيز في قدرته وقهره، حكيم في تدبيره وتشريعه، فخافوه وعَظّموه. في تدبيره وتشريعه، فخافوه وعَظّموه.

أَن ما يَنْتَظُر هَوْلاء المتبعون مسالك الشيطان المائلون عن طريق الحق إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة إتيانًا يليق بجلاله سبحانه، في ظُلُل من السحاب للقضاء بينهم، ويتُفرغُ منه، وإلى الله فيهم، ويتُفرغُ منه، وإلى الله سبحانه وحده ترجع أمور الخلائق وشؤونهم.

# ، مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ

• التقوى حقيقة لا تكون بكثرة الأعمال فقط، وإنما بمتابعة هدي الشريعة والالتزام بها.

وَٱلْمَلَتِ إِحَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْنُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞

ENGLISH CONTROL OF MY RECORD CONTROL OF THE

- الحكم على الناس لا يكون بمجرد أشكالهم وأقوالهم، بل بحقيقة أفعالهم الدالة على ما أخفته صدورهم.
  - الإفساد في الأرض بكل صوره من صفات المتكبرين التي تلازمهم، والله تعالى لا يحب الفساد وأهله.
    - لا يكون المرء مسلمًا حقيقة لله تعالى حتى يُسلم لهذا الدين كله، ويقبله ظاهرًا وباطنًا.

الجُنْوَ الطَّانِي مِنْ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّيْنِي الْمُع

سَلْبَنِيٓ إِسْرَءِ يلَكُرْءَ اتَيْنَاهُمُرِمِّنْءَ ايَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعُدِ مَاجَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرَزُنُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ هَكَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ِفِيمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخۡتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعۡدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاثُ بَغَيَّا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخۡتَكَفُواْفِيهِ مِنَ ٱلۡحَقِّ بِإِذۡنِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَهۡدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ أَمْرِ حَسِبُتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُ مُ ٱلْبَأْسَ آءُ وَٱلضَّرَّاءُ <u> وَزُلْزِلُواْ</u> حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَـهُ ومَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ نَصُرَاللَّهِ قَرِيبٌ ۞ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُوبَ ۖ قُلُ مَآ أَنْفَقَتُ مُرِّنَ خَيْرِ فَلِلُوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَ بِينَ وَٱلْيَتَ لَمَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَ لُواْمِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيهُ

اسأل - أيها النبي - بني إسرائيل سؤال توبيخ لهم: كم بين الله تعالى لكم من آية واضحة دالة على صدق الرسل؟! فكذبتموها وأعرضتم عنها، ومن يبدل نعمة الله كفرًا وتكذيبًا بعد معرفتها وظهورها؛ فإن الله شديد العقاب للكافرين المكذبين.

الله الدين كفروا بالله الحياة الحياة الدنيا وما فيها من مُتّع زائلة، وملذات منقطعة، ويستهزئون بالذين أمنوا بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ ، وَالذَّيْنِ اتَّقُوا اللَّهِ بفعل أوامره وترك نواهيه فوق هؤلاء الكافرين في الأخرة، حيث ينزلهم الله في جنات عدن، والله يعطي من يشاء من خلقه بلا عدّ ولا حساب. 📆 كان الناس أمة واحدة متفقين على الهدى، على دين أبيهم أدم، حتى أضلتهم الشياطين، فاختلفوا بين مؤمن وكافر، فلأجل ذلك بعث الله الرسل مبشرين أهل الإيمان والطاعة بما أعد الله لهم من رحمته، ومنذرين أهل الكفر بما أوعدهم الله به من شديد عقابه، وأنزل مع رسله الكتب مشتملة على الحق الذي لا شك فيه؛ ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف في الكتاب، الذي أنـزله الله – وهو التوراة – إلا الذين أعطوا علمه من اليهود، بعد ما جاءتهم حجج الله أنه حق من عنده، لا يسعهم الاختلاف فيه، ظلمًا منهم، فوفِّق اللَّه المؤمنين لمعرفة الهدى من الضلال بإذنه وإرادته، والله يهدي من يشاء إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، وهو طريق الإيمان.

وَهُ أَمْ ظُنْنَتُم - أَيها المؤمنون-أن تدخلوا الجنة ولم يصبكم

ابتلاءً مثل ابتلاء الماضين من قبلكم، حيث أصابهم شدة الفقر والمرض، وزلزلتهم المخاوف، حتى بلغ بهم البلاء أن يستعجلوا نصر الله، فيقول الرسول والمؤمنون معه: متى يأتي نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب من المؤمنين به، المتوكلين عليه. وأن يسالك أصحابك - أيها النبي -: ماذا ينفقون من أموالهم المتنوعة، وأين يضعونها؟ قل مجيبًا إياهم: ما أنفقتم من خير - وهو الحلال الطيب - فليصرف للوالدين، وللأدنى منكم من قراباتكم بحسب الحاجة، وللمحتاج من اليتامى، وللمعير عن أهله ووطنه، وما تفعلوا - أيها المؤمنون - من خير قليلًا كان أو كثيرًا فإن الله به عليم، لا يخفى عليه منه شيء، وسيجازيكم عليه.

مِن فَوابِدِٱلْآيَاتِ ،

· ترك شُكر الله تعالى على نعمه وترك استعمالها في طاعته يعرضها للزوال ويحيلها بلاءً على صاحبها.

- الأصل أن الله خلق عباده على فطرة التوحيد والإيمان به، وإبليس وأعوانه هم الذين صرفوهم عن هذه الفطرة إلى الشرك به.
  - أعظم الخذلان الذي يؤدي للفشل أن تختلف الأمة في كتابها وشريعتها، فيكفّر بعضُها بعضًا، ويلعن بعضُها بعضًا.
  - الهداية للحق الذي يختلف فيه الناس، ومعرفة وجه الصواب بيد الله، ويُطلب منه تعالى بالإيمان به والانقياد له.
     الابتلاء سُنَّة الله تعالى في أوليائه، فيبتليهم بقدر ما في قلوبهم من الإيمان به والتوكل عليه.
    - من أعظم ما يعين على الصبر عند نزول البلاء، الاقتداء بالصالحين وأخذ الأسوة منهم.

إِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيَّا وَهُوَخَيْرٌ لَّكُمِّ وَعَسَىٓ أَن يُحِبُّواْ شَيْءًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعُلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرٌ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْ لِهِ عِنْهُ أَكْبَرُعِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُمِنَ ٱلْقَتَلُّ وَلَايَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمُ حَتَّا يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَ فَيَمُتْ وَهُوَكَ افِرُ فَأُوْلَبَ إِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ وَأَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِادُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَكَمِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٨ يَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ مِن نَّفَعِهِمَأَّ وَيَسْعَلُونِكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ ٱلْعَفُوِ ۖ كَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

المؤمنون - القتال في سبيل الله وهو المؤمنون - القتال في سبيل الله وهو مكروه للنفس بطبعها؛ لما فيه من بنل المال والنفس، ولعلكم تكرهون شيئًا وهو في سبيل الله، فمع عظم ثوابه فيه في سبيل الله، فمع عظم ثوابه فيه النصر على الأعداء ورفع كلمة الله، ولعلكم تحبون شيئًا وهو شر ووبال عليكم؛ كالتخلف عن الجهاد، فإن فيه الخذلان وتسلط الأعداء، والله يعلم علمًا تامًّا خير الأمور وشرها، وأنتم لا تعلمون ذلك، فاستجيبوا لأمره؛ ففيه الخير لكم.

🕬 يسألك الناس - أيها النبي - عن حكم القتال في الأشهر الحرم: ذي القعدة وذى الحجة والمحرم ورجب، قل مجيبًا إياهم: القتال في هذه الأشهر عظيم عند الله ومستنكر، كما أن ما يقوم به المشركون من صد عن سبيل الله مستقبح كذلك، ومنع المؤمنين عن المسجد الحرام، وإخراج أهل المسجد الحرام منه أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام، والشرك الذي هم فيه أعظم من القتل. ولا يزال المشركون على ظلمهم يقاتلونكم - أيها المؤمنون-حتى يردوكم عن دينكم الحق إلى دينهم الباطل إن استطاعوا إلى ذلك سبيلًا، ومن يرجع منكم عن دينه، ويمت وهو على الكفر بالله؛ فقد بطل عمله الصالح، ومأله في الأخرة دخول النار وملازمتها أبدًا.

النار وماررهمها ابدا. إن الذين آمنوا بالله ورسوله، والذين تركوا أوطانهم مهاجرين إلى الله ورسوله، وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا؛ أولئك يطمعون في رحمة الله ومغفرته، والله غفور لذنوب عباده

ش يسألك أصحابك - أيها النبي - عن الخمر (وهي: كل ما غطى العقل وأذهبه)؛ يسألونك عن حكم شربها وبيعها وشرائها؟ ويسألونك عن حكم القمار (وهو: ما يُؤخذ من المال عن طريق المنافسات التي فيها عوض من الطرفين المشتركين في المنافسة)؟ قل مجيبًا إياهم: فيهما مضار ومفاسد دينية ودنيوية كثيرة؛ من ذهاب العقل والمال، والوقوع في العداوة والبغضاء، وفيهما منافع قليلة كالمكاسب المالية، وضررهما والإثم الحاصل بهما أكبر من نفعهما، وما كان ضرّه أكثر من نفعه؛ فإن العاقل يجتنبه، وهذا البيان من الله فيه تمهيد لتحريم الخمر. ويسألك أصحابك - أيها النبي - عن قدر ما ينفقونه من أموالهم على وجه التطوع والتبرع؟ قل مجيبًا إياهم: أنفقوا من أموالكم الذي يزيد عن حاجتكم (وقد كان هذا أول الأمر، ثم شرع الله بعد ذلك الزكاة الواجبة في أموال مخصوصة وأنصبة معينة)، وبمثل هذا البيان الذي لا لبس فيه يبين الله لكم أحكام الشرع لعلكم تتفكرون.

، مِنفُوابِدِالأَيَّاتِ

- الجهلِّ بعواقب الأمور قد يجعل المرء يكره ما ينفعه ويحب ما يضره، وعلى المرء أن يسأل الله الهداية للرشاد.
- ♦ جاء الإسلام بتعظيم الحرمات والنهي عن الاعتداء عليها، ومن أعظمها صد الناس عن سبيل الله تعالى.
- لا يزال الكفار أبدا حربًا على الإسلام وأهله حتى يخرجوهم من دينهم إن استطاعوا، والله موهن كيد الكافرين.
  - الإيمان بالله تعالى، والهجرة إليه، والجهاد في سبيله؛ أعظم الوسائل التي ينال بها المرء رحمة الله ومغفرته.

حرّمت الشريعة كل ما فيه ضرر غالب وإن كان فيه بعض المنافع؛ مراعاة لمصلحة العباد.

الجُنْءُ الثَّانِي لَيْنِ الْمُعَنِينِ الْمُعَنِينِ الْمُعَنِينِ اللَّهِ الْمُعَنِينِ اللَّهِ الْمُعَنِينِ اللهِ اللَّهُ وَالْمُعَنِينِ اللهِ اللَّهُ وَالْمُعَنِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَى ۚ قُلْ إِصْلَاحُ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُ مَر فَإِخُوانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعَكُرُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُحَكِيمُ ٥ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشَرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمُّ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْنُ مِّن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُّ أُوْلَيَهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوۤ اْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْ نِهِ ٥ يُبَيِّنُ ءَايَلتِهِ ٤ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْعَلُونَاكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُوَأَذَى فَأَعْتَ زِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱڵؙٙڡؘڿؚيۻؚۅؘؘڵٳؾؘڤٙۯۑؙۘۅۿڹۜٙڂؾۜٙؽڟۿۯڹٙۜ؋ۣٳۮؘٳؾؘڟۿۜۯڹؘڡؘٲۊؗۿڹۜ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ وَاللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ إِنَ اللَّهُ اللَّهُ مُ حَرِّثُ لَّكُمُ فَأَنُّواْ حَرَّثُكُمُ أَنَّ شِئْتُمُ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَقُوهٌۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ۞وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةَ لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَبَتَّ قُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥

شرع ذلك لكى تتفكروا فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة. ويسألك أصحابك - أيها النبي - عن قيامهم بالولاية على اليتامي: كيف يتصرفون فى التعامل معهم؟ وهل يخلطون أموالهم معهم في النفقة والمطاعمة والمساكنة؟ قل مجيبًا إياهم: تفضَّلكم عليهم بإصلاح أموالهم من غير عوض أو مخالطة في أموالهم؛ خير لكم عند اللَّه وأعظمُ أجرًا، وهـو خيـر لهـم فـى أموالهم؛ لما فيه من حفظ أموالهم عليهـم، وإنّ تشـاركوهم بضـم مالهـم إلى مالكم في المعاش والمسكن ونحو ذلك؛ فلا حرج في ذلك، فهم إخوانكم في الدين، والإخوة يعين بعضهم بعضًا، ويقوم بعضهم على شؤون بعض، والله يعلم من يريد الإفساد من الأولياء بمشاركة اليتامي أموالهم ممن يريد الإصلاح، ولو شاء أن يشق عليكم في شأن اليتامي لشقّ عليكم، ولكنه الله المعهم؛ المعامل معهم؛ لأن شريعته مبنية على اليسر، إن الله عزيز لا يغالبه شيء، حكيم في خُلُقه وتدبيـره وتشـريعه. 🦚 ولا تتـــزوجوا -أيــها المؤمنـون- المشـركات بـالله حتى يؤمنّ بالله وحده، ويدخلن في دين الإسلام، وإنَّ امرأة مملوكة مؤمنة بالله ورسوله خير من امرأة حرة تعبد الأوثان، ولو أعجبتكم بجمالها ومالها، ولا تزوِّجوا المسلمات رجالًا مشر كين، ولعبد مملوك مؤمن بالله ورسوله خير من حرٍّ مشرك، ولو أعجبكم، أولئك المتصفون بالشرك -رجالًا ونساءً-يدعون بأقوالهم وأفعالهم إلى ما يقود إلى دخول النار، والله يدعو إلى الأعمال الصالحة التي تقود إلى دخول الجنة والمغفرة من الذنوب بإذنه المنفورة من الذنوب المنفورة من الذنوب المنفورة من الدنوب المنفورة من الدنوب المنفورة من الدنوب المنفورة من المنفورة من المنفورة من المنفورة من المنفورة المنفورة

وفضله، ويبين آياته للناس لعلهم يعتبرون بما دلت عليه فيعملون بها. @ ويسألك أصحابك - أيها النبي - عن الحيض (وهو دم طبيعي يخرج من رحم المرأة في أوقات مخصوصة)؟ قل مجيبًا إياهم: الحيض أذى للرجل والمرأة، فاجتنبوا جماع النساء في وقته، ولا تقرّبوهنّ بالوطء حتى ينقطع الدم عنهن، ويتطهرن منه بالغُسل، فإذا انقطع وتطهرن منه فجامعوهن على الوجه الذي أباح لكم: طاهرات في قُبُّلهن، إن الله يحب المكثرين من التوبة من المعاصي، والمبالغين في الطهارة من الأخباث. 🟐 زوجاتكم محل زرع لكم يلدن لكم الأولاد؛ كالأرض التي تخرج الثمار، فأتوا محل الزرع – وهو القَبل – من أي جهة شئتم وكيفما شئتم إذا كان في القَبل، وقدموا لانفسكم بفعل الخيرات، ومنـه أن يجامع الرجل امراته بقصد التقرب إلى الله، ورجاء الذرية الصالحـة، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومنها ما شرع لكم في شأن النساء، واعلموا أنكم ملاقوه يوم القيامة، واقفون بين يديه، ومجازيكم على أعمـالكم، وبشّر - أيها النبي - المؤمنين بما يسرهم عند لقاء ربهم من النعيم المقيم، والنظر إلى وجهه الكريم. 🟐 ولا تجعلوا الحلف بالله حجة مانعة، من فعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس، بل إذا حلفتم على ترك البر؛ فافعلوا البر وكفُروا عن أيمانكم، والله سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم، وسيجازيكم عليها.

﴿ مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ: ● تحريم النكاح بين المسلمين والمشركين، وذلك لبُعد ما بين الشرك والإيمان. ● دلت الآية على اشتراط الولى عند عقد النكاح؛ لأن الله تعالى خاطب الأولياء لمّا نهى عن تزويج المشركين. ● حث الشريعة على الطهارة الحسية من النجاسات والأقذار، والطهارة المعنوية من الشرك والمعاصي. ● ترغيب المؤمن في أن يكون نظره في أعماله - حتى ما يتعلق بالملذات - إلى الدار الأخرة، فيقدم لنفسه ما ينفعه فيها. الجُنْزُةُ النَّانِي مِنْ ﴿ فَي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ أَمَّا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّا مِنْ اللَّ

ٱلَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِيَ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيهُ إِنَّ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن ذِسَآ إِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشَّهُ رَكَا إِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُوزٌ رَّحِيمُ ﴿ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيحٌ عَلِيمُّ شَوْلُمُطَلَّقَتُ يَتَرَبِّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ تَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٓ أَرْجَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ۚ ذَالِكَ إِنۡ أَرَادُوٓا إِصۡلَحَاٰ وَلَهُنَّ مِثُلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلۡمَعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ هِ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَالِّ ا فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُواْ ْ مِمَّاءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيَّا إِلَّآ أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَاحُـدُووَ ٱللَّهِۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتُ ۚ بِجَّٰءِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعَتَٰدُوهَاْ وَمَن يَتَعَدَّحُدُودَ ٱللَّهِ فَأَوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ۞فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا عَيْرَهُ ۚ فِإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ أَن يَتَرَاجَعَاۤ إِن ظَنَّاۤ أَن يُقِيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١

📆 لا يحاسبكم الله بسبب الأيمان التي تجرى على ألسنتكم من غير قصد؛ كقول أحدكم: لا والله، وبلي والله، فلا كفارة عليكم ولا عقوبة فى ذلك، ولكن يحاسبكم على ما قصدتموه من تلك الأيمان، والله غفور لذنوب عباده، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. 📆 للذين يحلفون على ترك جماع نسائهم انتظار مدة لا تزيد عن أربعة أشهر، ابتداء من حلفهم، وهوما يُعرف بالإيلاء، فإن رجعوا إلى جماع نسائهم بعد حلفهم على تركه في مدة أربعة أشهر فما دون؛ فإن الله غفور يغفر لهم ما حصل منهم، ورحيم بهم حيث شرع الكفارة مخرجًا من هذا اليمين. 📆 وإن قصدوا الطلاق باستمرارهم على ترك جماع نسائهم وعدم الرجوع إليه فإن الله سميع لأقوالهم التي منها الطلاق، عليم بأحوالهم ومقاصدهم، وسيجازيهم عليها. 🦥 والمطلقات ينتظـــرن بأنفسهن ثـلاث حيَض لا يتزوجن خلالها، ولا يجوز لهن أن يُخفين ما خلق الله في أرحامهن من الحمل، إن كن صادقات في الإيمان بالله واليوم الأخر، وأزواجهن المطلقون لهن أحق بمراجعتهن في مدة العدة، إن قصدوا بالمراجعة الألفة وإزالة ما وقع بسبب الطلاق، وللزوجات من الحقوق والواجبات مثل الذي لأزواجهن عليهن بما تعارف عليه الناس، وللرجال درجة أعلى عليهن، من القوامة وأمر الطلاق، والله عزيز لا يغلبه شيء، حكيم في شرعه وتدبيره. 🤲 الطلاق الذي يمتلك فيه الزوج الرجعة طلقتان، بأن

ثم بعد الطلقتين إما أن يمسكها في عصمته مع المعاشرة بالمعروف، أو يطلقها الثالثة مع الإحسان إليها وأداء حقوقها، ولا يحلُّ ثم بعد الطلقتين إما أن يمسكها في عصمته مع المعاشرة بالمعروف، أو يطلقها الثالثة مع الإحسان إليها وأداء حقوقها، ولا يحلُّ لكم – أيها الأزواج – أن تأخذوا مما دفعتم إلى زوجاتكم من المهر شيئًا، إلا أن تكون المرأة كارهة لزوجها بسبب خُلُقه أو خُلقه، ولا يوظن الزوجان بسبب هذا الكُره عدم وفائهما بما عليهما من الحقوق، فليعرضا أمرهما على من له بهما صلة قرابة أو غيرها، فإن خلف الأولياء عدم قيامهما بالحقوق الزوجية بينهما، فلا حرج عليهما أن تُخلع المرأة نفسها بمال تدفعه لزوجها مقابل فراقها. تلك الأحكام الشرعية هي الفاصلة بين الحلال والحرام، فلا تتجاوزوها، ومن يتجاوز حدود الله بين الحلال والحرام؛ فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بإيرادها موارد الهلاك، وتعريضها لفضب الله وعقابه. ﴿ فإن طلقها زوجها طلقة ثالثة لم يحل له نكاحها من جديد حتى تتزوج رجلًا غيره زواجًا صحيحًا لرغبة لا لقصد التحليل، ويجامعها في هذا النكاح، فإن طلقها الزوج الثاني أو توفي عنها؛ فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتراجعا بعقد ومهر جديدين، إن غلب على ظنهما أنهما يقومان بما يلزمهما من الأحكام علها الأحكام الشرعية يبينها الله لأناس يعلمون أحكامه وحدوده؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بها.

﴿ مِن فَوَابِدِ أَلْكَاتِ: ﴿ بِيَّنَ الله تعالى أحكام النكاح والطلاق بيانًا شاملًا حتى يعرف الناس حدود الحلال والحرام فلا يتجاوزونها.
 ﴿ عظّـم الله شأن النكاح وحرم التلاعب فيه بالألفاظ فجعلها ملزمة، وألغى التلاعب بكثرة الطلاق والرجعة فجعل لها حدًّا بطلقتين رجعيتين ثم تحرم عليه إلا أن تنكح زوجا غيره ثم يطلقها، أو يموت عنها. ﴿ المعاشرة الزوجية تكون بالمعروف، فإن تعذر ذلك فلا بأس من الطلاق، ولا حرج على أحد الزوجين أن يطلبه.

وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِسَاءَ فَبَاغَنَ أَجَاهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ الْمَصْكُوهُنَّ فَمَرارًا لِتَعْتَدُوْا وَمَن الْوَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوْا وَمَن يَفْعَلَ ذَاكِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ أَوْلاَ تُمَسِكُوهُ فَنَ ضِرارًا لِتَعْتَدُواْ وَمَن اللهِ هُذُو اللهِ هُذُواْ عَلَيْكُم مِن الْمِحَدُواْ عَلَيْكُم مِن الْمِحَدُواْ عَلَيْكُم مِن الْمِحَدُواْ اللهِ هُذُواْ اللهَ عَلَيْكُم وَمَا أَنْ اللهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ وَالْكُمْةِ مَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُم اللهِ عَلَيْكُم اللهِ عَلَيْكُم اللهِ عَلَيْكُم اللهِ عَلَيْكُم اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُم اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

أَرَادَافِصَا لَاعَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَأُولِنَ

أَرَدتُّمُ أَن تَسْ تَرْضِعُواْ أَوْلَا كُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُ مِمَّا

ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ١

PARTING ARTHUR TO ME PARTITION OF THE PA

ش وإذا طلقتم نساءكم فقاربُنَ انتهاء عدتهن؛ فلكم أن تُراجعوهن أو تتركوهن بالمعروف دون رجعة حتى تنقضي عدتهن، ولا تُراجعوهن لأجل الاعتداء عليهن والإضرار بهن كما كان يُفعل في الجاهلية، ومن يفعل ذلك بقصد الإضرار بهن؛ فقد ظلم نفسه بتعريضها للإثم والعقوبة، ولا تجعلوا آيات الله محل استهزاء بالتلاعب بها والتجرؤ عليها، واذكروا نعم الله عليكم، ومن أعظمها ما أنزل عليكم من القرآن والسُّنَّة، يذكركم بهذا ترغيبًا لكم وترهيبًا، وخافوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء، وسيجازيكم بأعمالكم.

ش وإذا طلقتم نساءكم أقل من ثلاث طلقات، وانتهت عدتهن، فلا تمنعوهن - أيها الأولياء - حينئذ من العودة إلى أزواجهن بعقد ونكاح جديد إذا رغبن في ذلك، وتراضين مع أزواجهن عليه، ذلك الحكم المتضمن النهي عن منعهن يُذكَّر به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أكثر نماء للخير فيكم، وأشد طُهرًا لأعراضكم وأعمالكم من الأدناس، والله يعلم حقائق من الأمور وعواقبها وأنتم لا تعلمون ذلك،

والوالدات يرضعن أولادهن سنتين كاملتين، ذلك التحديد بسنتين لمن قصد إكمال مدة الرضاعة، وعلى والد الطفل نفقة الوالدات المرضعات المطلقات

ولباسهن، بحسب ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف الشرع، لا يكلف الله نفسًا أكثر من سعتها وقدرتها، ولا يحل لأحد الأبوين أن يتخذ الولد وسيلة إضرار للآخر، وعلى وارث الطفل إذا عُدِمَ الأب، وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من الحقوق. فإن أراد الأبوان فطام الولد قبل تمام السنتين فلا إثم عليهما في ذلك، إذا كان بعد تشاورهما وتراضيهما على ما فيه مصلحة المولود، وإن أردتم أن تطلبوا لأولادكم مرضعات غير الأمهات؛ فلا إثم عليكم إذا سلمتم ما اتفقتم عليه مع المرضعة من أجرة بالمعروف بلا نقص أو مماطلة، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، فلا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيكم على ما قدمتم من أعمال.

## عن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ ،

- نهي الرجال عن ظلم النساء سواء كان بِعَضْلِ مَوْلِيَّتِه عن الزواج، أو إجبارها على ما لا تريد.
- حَفِظُ الشرع للأم حق الرضاع، وإن كانت مطلقة من زوجها، وعليه أن ينفق عليها ما دامت ترضع ولده.
  - نهى الله تعالى الزوجين عن اتخاذ الأولاد وسيلة يقصد بها أحدهما الإضرار بالآخر.
  - الحث على أن تكون كل الشؤون المتعلقة بالحياة الزوجية مبنية على التشاور والتراضي بين الزوجين.

وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَافَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِ هِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللهُ وَكَاحُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَاءَ أَوۡأَكۡمَ سَتَدۡ فِيٓ أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَدۡكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُر بَي سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوَلًا مَّعْرُوفَاً وَلَا تَعْزِمُواْعُقُدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبَلُغَ ٱلۡكِتَابُ أَجَلُهُ ۗ وَٱعۡلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحۡذَرُوهُ وَٱعۡلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ غَ فُورٌ حَلِيثُ ۞ لَّأَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَ تُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَمْ تَكُمُسُّوهُنَّ أَوْتَفُرِضُواْلَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقَرِّرِقَدَرُهُ وَمَتَعَاْ بِٱلْمَعْرُوفِّ حَقَّاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ۞وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيْصُفُ مَافَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعَفُونَ أَوْيَعَفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعَفُوٓاْ أَقْرُبُ لِلتَّقُوكَا وَلَاتَنسَوُا ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ۞

والذين يموتون ويتركون وراءهم زوجات غير حوامل؛ ينتظرن بأنفسهن وجوبًا مدة أربعة أشهر وعشرة أيام، من بيت الزوج، وعن الخروج من بيت الزوج، وعن الزينة والزواج، فإذا انقضت هذه الأولياء فيما فعلن بأنفسهن مما كان ممنوعًا عليهن في تلك المدة، على الوجه المعروف شرعًا وعرفًا، والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه شيء من ظاهركم وباطنكم،

وسيجازيكم عليه. والا إثم عليكم في التلميح بالرغبة في خطبة المعتدة من وفاة أو طلاق بائن، دون التصريح بالرغبة؛ كأن يقول: إذا انقضت عدَّتُك فأخبريني، ولا إثم عليكم فيما أخفيتم في أنفسكم من الرغبة في نكاح المعتدة بعد انقضاء عدتها، علم الله أنكم ستذكرونهن لشدة رغبتكم فيهن، فأباح لكم التلميـح دون التصريـح، واحـذروا أن تتواعدوا سرًّا على النكاح وهن في مدة العدة، إلا وفق المعروف من القول وهو التعريض، ولا تُبرموا عقد النكاح في زمن العدة، واعلموا أن الله يعلم ما تضمرونه في أنفسكم مما أباح لكم وحرم عليكم فاحذروه، ولا تخالفوا أمره، واعلموا أن الله غفور لمن تاب من عباده، حليم لا يعاجل بالعقوبة.

وَ لَا إِنْمَ عَلَيْكُمَ إِنْ طَلَقْتُمَ زوجاتكم اللائي عقدتم عليه ن قبل أن تجامعوهن وقبل أن توجيوا

مهرًا محددًا لهن، فإذا طلقتموهن على هذه الحال فلا يجب لهن عليكم مهر، وإنما يجب إعطاؤهن شيئًا يتمتعن به، ويجبر كسر نفوسهن، بحسب الاستطاعة سواء كان مُوسَّعًا عليه كثير المال أو مُضَيّقًا عليه قليل المال، وهذا العطاء حق ثابت على المحسنين في أفعالهم ومعاملاتهم.

آ وإن طلقتم زوجاتكم اللائي عقدتم عليهن قبل جماعهن وقد أوجبتم لهن مهرًا محددًا، فيجب عليكم دفع نصف المهر المسمى إليهن، إلا أن يسمحن لكم به - إن كنّ رشيدات - أو يسمح الأزواج أنفسهم ببذل المهر كاملًا لهن، وأن تتسامحوا في الحقوق بينكم أقرب إلى خشية الله وطاعته، ولا تتركوا - أيها الناس - تفضل بعضكم على بعض، والمسامحة في الحقوق، فإن الله بما تعملون بصير، فاجتهدوا في بذل المعروف لتنالوا ثواب الله عليه.

﴿ مِن فَوَابِدِ ٱلآَيَاتِ :

- مشروعًية العِدة على من توفي عنها زِوجها بأن تمتنع عن الزينة والزواج مدة أربعة أشهر وعشرة أيام.
  - معرفة المؤمن باطلاع الله عليه تَحْمِلُه على الحذر منه تعالى والوقوف عند حدوده.

الحث على المعاملة بالمعروف بين الأزواج والأقارب، وأن يكون العفو والمسامحة أساس تعاملهم فيما بينهم.

ش حافظ وا على الصلوات بأدائها تامة كما أمسر الله، وحافظوا على الصلاة الوسطيي بين الصلوات وهي صلاة العصر، وقوموا لله في

صلاتكم مطيعين خاشعين. وت فيان خفتم من عدوٍّ ونحوه، فلم تقدروا على أدائها تامةً فصلوا مشاة على أرجلكم أو راكبين على الإبل والخيل ونحوها، أو على أي صفة تقدرون عليها، فإذا زال الخــوف عنكم فاذكروا الله بجميع أنواع الذكر، ومنه الصلاة على كمالها وتمامها، مثل ما علمكم مـا لـم تكونـوا تعلمونـه مـن النـور والهدى.

📆 والذين يموتون منكم ويتركون وراءهم أزواجًا عليهم أن يوصوا لهن بأن يُمتُّعن بالسكني والنفقة عامًا كاملًا لا يُخرجهن ورثتكم؛ جبرًا لهن لما أصابهن، ووفاء للميت، فإن خرجن قبل إكمال العام من تلقاء أنفسهن فلا إثم عليكـم ولا عليهـن فيما فعلن في أنفسه ن من التزين والتطيب، واللّه عزيز لا غالب له، حكيم في تدبيره وشـرعه وقــدره. هـــذا وقــد ذهب جمهـور المفســرين إلى أن حكم هــذه الأية منسـوخ بقـوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتُرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةُ أَشَّهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ (البقرة: ٢٣٤).

(الله طلقات متاع يمتَّعن به من كسوة أو مال أو غير ذلك، جبرًا لخواطرهن المنكسرة بالطلاق، وفق المعروف من مراعاة حال الزوج من قلة أو كثرة، وهذا الحكم

حق ثابت على المتقين لله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه.

🕮 مثل ذلك البيان السابق يبين الله لكم - أيها المؤمنون - آياته المشتملة على حدوده وأحكامه؛ لعلكم تعقلونها وتعملون بها؛ فتنالون الخير في الدنيا والأخرة.

المُنَّهُ الثَّانِي كَنْ الْمُعَانِي الْمُعَلِينِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّعْلِينِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِي عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ الْمُعِلِي عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِي الللَّهِي عَلِي مِنْ عَلِي عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِي عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ الل

كَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ

قَانِتِينَ۞فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أُوْرُكَبَانًا فَإِذَآ أَمِنتُمْ

فَٱذۡكُرُواۚ ٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّا لَمۡرَكُو نُواْ تَعَلَمُونَ

٥ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا

وَصِيَّةً لِّا زُوْوِجِهم مَّتَكَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ

خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَافَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِتَ

مِنمَّعُرُوفِ ۚ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيرُ ۖ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ

👹 آلم يبلغ علمك - أيها النبي - خبر الذين خرجوا من بيوتهم وهم خلق كثير خوفًا من الموت بسبب الوباء أو غيره، وهم طائضة من بني إسرائيل، فقال لهم الله: موتوا ؛ فماتوا، ثم أعادهم أحياء، ليبين لهم أن الأمر كله بيده سبحانه، وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًّا، إن الله لذو عطاء وفضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه.

🕮 وقاتلوا - أيها المؤمنون - أعداء الله، نصرة لدينه ورفعة لكلمته، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم وأفعالكم، وسيجازيكم عليها.

ون من ذا الذي يعمل عمل المُقرض، فينفق ماله في سبيل الله بنية حسنة ونفس طيبة؛ ليعود عليه أضعافًا كثيرة؟ والله يضيّق في الرزق والصحة وغيرها، ويوسع في ذلك كله بحكمته وعدله، وإليه وحد*ه* ترجعون في الآخرة، فيجازيكم على أعمالكم.

● الحثُّ على المحافظة على الصلاة وأدائها تامة الأركان والشروط، فإن شق عليه صلَّى على ما تيسر له من الحال.

و رحمة الله تعالى بعباده ظاهرة، فقد بين لهم أياته أتم بيان للإفادة منها.

أن الله تعالى قد يبتلى بعض عباده فيضيِّق عليهم الرزق، ويبتلى آخرين بسعة الرزق، وله في ذلك الحكمة البالغة.

بِٱلْمَعْرُوفِّ حَقَّاعَلَىٱلْمُتَّقِينَ ۞كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ عَلَعَ لَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُرْتَرَ

ٳڮۘٱڵۜڐؚۑڹؘڂؘڔؘڿۘۅٳ۠ڡؚڹڋٟۑڮڔۿؠٞۅؘۿؙؠۧٳؙڵؙۅؗڣؙٞۘڂؘۮؘڒۘٱڵؙڡٙۅۧتؚ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُواْتُ مَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْ لِ

عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُ وِنَ ١ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ مَنَ

ۚ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ ولَهُ وَأَضْحَافًا

كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

MARINA MA

٠ مِن فُوَابِدِ الأَيَّاتِ:

الجُنْزَالتَانِي كُلُونَ البَّالِي المُؤْمِنِينَ البَاللَّهِ البَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ٱلْمُرْتَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِمِنُ بَنِيٓ إِسْرَٓءِيلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيِّ لَّهُمُ ٱبْعَثَ لَنَا مَلِكًا نُّقَا يِتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوّاً قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَـرِنَا وَأَبْنَآ بِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِـتَالُ تَوَلُّولُ إِلَّا قَالِيلًا مِّنْهُ مَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ نَبيُّهُ مْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْبَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓاْ أَنَّى يَكُوبُ لَهُ ٱلْمُلَكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰهُ عَلَيۡكُمۡ وَزَادَهُۥ بَسَطَةً فِي ٱلۡعِلۡمِ وَٱلۡجِسۡمِّ وَٱللَّهُ يُؤْدِ مُلْكَهُ مِن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكَةَ مُلْكِهِ ۗ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَٰكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكِ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَـٰرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَيْكَةُ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞

📆 ألم يبلغ علمك – أيها النبي - خبر الأشراف من بني إسرائيل بعد زمن موسى الله، حين قالوا لنبي لهم: أقم لنا مَلكًا نقاتل معه في سبيل الله، فقال لهم نبيهم: لعلكم إن فرض الله عليكم القتال ألا تقاتلوا في سبيل الله! قالوا منكرين ظنه فيهم: أيّ مانع يمنعنا من القتال في سبيل الله مع وجود ما يقتضى ذلك منا؟ فقد أخرجَنا أعداؤنا من أوطاننا، وأسروا أبناءنا، فنقاتل لاستعادة أوطاننا وتخليص أسرانا، فلما فرض الله عليهم القتال أعرضوا إذ لم يوفُّوا بما وعدوا به إلا قلة منهم، والله عليم بالظالمين المعرضين عن أمره، الناقضين لعهده، وسيجازيهم على ذلك. أقام لكم طالوت ملكًا عليكم لتقاتلوا تحت رايته، قال أشرافهم مستنكرين هذا الاختيار ومعترضين عليه: كيف يكون له المُلك علينا، ونحن أولى بالمُلك منه؛ إذ لم يكن من أبناء الملوك، ولم يُغَطُّ مالًا واسعًا يستعين به على الملك؟! قال لهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم، وزاده عليكم سعة في العلم وقوة في الجسم، والله يؤتى ملكه من يشاء بحكمته ورحمته، والله واسع الفضل يعطى من يشاء، عليم بمن يستحقه من خلقه.

(ش) وقال لهم نبيهم: إن علامة صدق اختياره ملكًا عليكم؛ أن يَرُّد الله عليكم التابوت - وكان صندوقًا يعظمه بنو إسرائيل أُخذ منهم -

فيه طمأنينة تصاحبه، وفيه بقايا مما تركه آل موسى وآل هارون، مثل العصا، وبعض من الألواح، إن في ذُلك لعلامة بينة لكم إن كنتم مؤمنين حقًا.

# مِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ .

- التنبيه إلى أهم صفات القائد التي تؤهله لقيادة الناس؛ وهي العلم بما يكون قائدًا فيه، والقوة عليه.
  - إرشاد من يتولى قيادة الناس إلى ألا يغتر بأقوالهم حتى يبلوهم، ويختبر أفعالهم بعد أقوالهم.

AND THE PROPERTY OF EACH PARTY OF A STANDARD OF THE PARTY OF THE PARTY

أن الاعتبارات التي قد تشتهر بين الناس في وزن الآخرين والحكم عليهم قد لا تكون هي الموازين الصحيحة عند الله تعالى،
 بل هو سبحانه يصطفى من يشاء من خلقه بحكمته وعلمه.

🛍 فلما خرج طالوت بالجنود عن البلد قال لهم: إن الله مختبركم بنهر، فمن شرب منه فلیس علی طريقتي، ولا يصاحبني في قتال، ومن لم يشرب منه فإنه على طريقتى، ويصاحبني في القتال، إلا من اضطر فشرب مقدار غرفة بكفُّ يده فلا شيء عليه، فشرب الجنود إلا قليلًا منهم صبروا على عدم الشرب مع شدة العطش، فلما جاوز طالوت النهر هو والمؤمنون معه، قال بعض جنوده: لا قدرة لنا اليوم على قتال جالوت وجنوده، وعندئذ قال الذين يوقنون أنهم ملاقو الله يوم القيامة: كم من طائفة مؤمنة قليلة العدد غلبت طائفة كافرة كثيرة العدد بإذن

وينصرهم. وينصرهم. وينصرهم، ولما خرجوا ظاهرين لجالوت وجنوده توجهوا إلى الله بالدعاء قائلين: ربنا صُبَّ على قلوبنا الصبر صبًّا، وثبت أقدامنا حتى لا نَفِرّ ولا ننهزم أمام عدونا، وانصرنا بقوتك وتأييدك على القوم الكافرين.

الله وعونه، فالعبرة في النصر بالإيمان لا بالكثرة، والله مع الصابرين من عباده يؤيدهم

و فهزموهم بإذن الله، وقتل داودٌ قائدُهم جالوت، وآتاه الله داودٌ قائدُهم جالوت، وآتاه الله من أنواع العلوم، فجمع له بين ما يصلح الدنيا والآخرة. ولولا أنَّ من شُنَّة الله أن يسردٌ ببعض الناس فساد بعضهم؛ لفسدت الأرض بتسلط المفسدين فيها، ولكن الله ذو فضل على جميع المخلوقات.

الله الله الواضحة البينة نتلوها عليك - أيها النبي - متضمنة صدقًا في الأخبار، وعدلًا في الأحكام، وإنك لمن المرسلين من رب العالمين.

مِن فَوَابِدِ الْآيَاتِ ،

- من حكمة القائد أن يُعرِّض جيشه لأنواع الاختبارات التي يتميز بها جنوده ويعرف الثابت من غيره.
- العبرة في النصر ليست بمجرد كثرة العدد والعدة فقط، وإنما معونة الله وتوفيقه أعظم الأسباب للنصر والظّفَر.
- لا يثبت عند الفتن والشدائد إلا من عَمَر اليقينُ بالله قلوبَهم، فمثل أولئك يصبرون عند كل محنة، ويثبتون عند كل بلاء.
  - الضراعة إلى الله تعالى بقلبٍ صادق متعلق به من أعظم أسباب إجابةٍ الدعاء، ولا سيما في مواطن القتال.
    - من سُنّة الله تعالى وحكمته أن يدفع شر بعض الخلق وفسادهم في الأرض ببعضهم.

المُنْ النَّهُ النَّانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُبْتَلِيكُمُ اللَّهُ مُبْتَلِيكُمُ اللَّهُ مُبْتَلِيكُمُ اللَّهُ مُبْتَلِيكُمُ اللَّهُ مُبْتَلِيكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُبْتَلِيكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُبْتَلِيكُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللِّل

بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِيِّ إِلَّا مَنِ الْغَتَرَفَ غُرْفَ قُلِيبَ دِهِ عَفَشَرِيُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ مُ فَالْمَا اللَّهُ مَا يُحَالُونَ وَهُوَ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ وَقَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا الْيُوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِةٍ عَلَى اللَّهُ مَعَهُ وَقَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا الْيُوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِةً عَلَى اللَّهُ وَمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِةً عَلَى اللَّهُ مَعَهُ وَقَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا الْيُوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِةً عَلَى اللَّهُ وَمَ الْعَلَى الْمُؤْمَ الْمُؤْمِ الْمِؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُو

قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُواْ ٱللَّهِ كَمِّن فِعَةِ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُواْ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِعَةَ كَثِيرَةً بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ

كِينَهُ عَبِينَ فَوَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ الْحَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ

رَبَّنَ ٱلْفُرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتَ أَقَدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْكَوْرِينَ ﴿ فَهَ زَمُوهُم بِإِذُنِ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَوْرِينَ ﴿ فَهَ زَمُوهُم بِإِذُنِ ٱللَّهِ

وَقَتَلَ دَاوُردُ جَالُوتَ وَءَاتَكُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ

وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاأَةً وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ

بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَا كِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَّ لِعَلَى ٱلْمَا لَمِينَ ﴿ وَالْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتَ لُوهَا

عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ